فلاح ومن جُند المَهابة دونه تنام عيون الروم عنه وإنما تنومهم بيض الخدود نواعم كأن بهم والسيف يأكل وفرهم فما ولدوا للمسلمين غنائم ! ولا زال أمر الله للدين هادياً

وقاء ومن حفظ الإلاه سرادق تنام وسعد للخليفة طارق وتُوقظُهمْ سُمْرُ القني والسُّوابقُ وما جمعوا للنائيات مُفارق وما جُمعوا للنايبات(1) طوالق وأنتُ لِـدين الكفر مـاح ومـاحقُ

وقال الأستاذ أبو العباس أحمد بن سيّد [ 36 ] الأشبيلي الشاعر (2) - عـرف باللص ـ يمدح الأمير الكريم ويهنئه بهزيمة العرب المذكورين: (بسيط)

صعّد بفكركَ بَعْدَها أوْ صوّب الشَّمْسُ تحجبُ في الطُّلوع وبَعدَه هذى الخلافة لا خلافة بعدها أُخْنَى على من حاد من صَرْف الرَّدى! أَضْحَى بِهِ السّرحان رَاعِيَ ثُلَّةٍ عصفت بأقصى الشرق منه عزمة يا طيبها معنى وطيب حديثها فأتت على شِيع الضَّلالَ كما أتى ومضَتْ على حدِّ الحُسَام أعَارِبُ لما حَدَاهم للجهاد مُشَمّر فكأنما ألقى الكتاب إليهم ورأوا غماماً لم يشكُّوا ضلةً غطى على أبْصارهم قدرُ الرَّدي والمَرْءُ يطمعَ ما دَنَتْ ولربما حسب الفتي أطماعه

ما دُونَ أُمْر اللهِ مِنْ مترقّب واذا تبطلع نبورُها لم تُحْجَب جاءت على الهدى القويم الأوجب أحنى على من هاد من عطف الأب! أَمْناً وبات الصَّفْرُ ضَيْف التَّعْلَب! حنَّت لشرْواها بأقصى المغرب! والنَّفسُ يلهَجُ بالحديث الطيِّب! ضَوْءُ الصَّباح على سَواد الغَيْهَب نَكَشُوا عُهُوداً أَبْرِمَتْ في يَعْرُب ذَهَبُوا من التأويل أخبثُ مذْهَب «أنَّ الجهاد عليهم لم يُكتب!» في أنَّ مسراها لبرق خُلُّب فَاستَنْزَرُوها وهي مَل ءُ السَّيْسَب مِنْهُ ويُؤْيسُه بغيدُ المطلب! بالتُّرب وهي منوطة بالكُوْكب!

ولو أنَّ غدرَهُم لذُلُّ نالَهُم مِنْـهُ لكان الغَـدْرُ صعْبَ المركب لكِنَّه أرقَاهُم من عِزَّةِ أعْلى المراقى في الجَنَابِ الأَقْرَب! [ 37 ] بَدَرُوا بطوع كالحيافي طيِّهِ خلف كـذَاكِي بَـرْقِـه المتلهِّب كالرُّوض إِلَّا أَنَّ فِي أَحْشَائِـه أَفْعَى اليباب استجمعت لتوثّب! أوْلى لُهُم من بطشة قيسية أحذ البرىء بها بذنب المُذنب قَدْ كَان في أُولِي الوقائع زَاجرٌ فيهِم لذي القلب الذكي الغُلّب لِمْ لَا؟ وما ذكرتْ رياحٌ يَومَها إلا أراها الطفلَ مثلَ الأشيب هَـلًا اقْتَـدُوا بسَراةِ قيس إنَّهَا جَازَتْ بمنسَمِها كريمَ المنصب تُرْضَى إذا رَضِيَ الخليفة دائماً وكَذَاك إِن يغضَب لحقّ تغضَب أَهْلَ المعالى في الجَناب الأقْرَب وربيعة (١) وكفائها من زغبة (١) من كلِّ أزهر للحياء بوجهه في السَّلْم رقراق اللَّجين المذهب يسرتاح للموث ارتياح قناته للطّعن أو صَمْصَامه للمضرب مرخ بمعترك الهياج كأنه في ضنكه متقلب في مَلْعب ومن الجياد بكلِّ ثُغْر اشنب أبداً يَهِيم من النظب بأزاهِر تتوهم الكفار وقع سلاحهم فتهم عن أوطارهم بتغرُّبُ وتحدُّث المران عن عَرَماتِهم فتظل تحثى فوقها بالأثلب ضَرَّبُوا القِداح على النفّاق ضلالةً فإذا بهم ظفِرُوا بقِدْح أُخْيَب لا أيْنَ بِا آلَ الصَّلِيبِ وحزْبَه حتّى يعم الفَتْلُ كلُّ مُصَلِّب ويورّث التوحيد عَرْض بالادكم من بعد بحث عنكم وتنقب!

ومنها بعض أبيات: حتى تقر عيوننا في أرْضنا وتقر عين نبينا في يَشْرب

(1) ربيعة من القبائـل العربيـة التي كانت محـلاتهم بالصعيـد ـ ابن خلدون، العبر، مجلد سـادس ص

(1) هنا فضاء، ولعل محله حرف التاء. هذا وقد كتب في الطرة ما يأتي: (وذيل له)؟

<sup>(2)</sup> تعتبر زغبة في أول القبائل العربية التي تتقـدم في التشريفـات الموحـدية عـنـد حفلات التمييــز التي تجري بين الحين والأخر عند العرب، وذلك لأنها أول القبائل التي اقتنعت بمذهب الإمام المهدي، انظر صفحة 296 من (المن بالإمامة) ابن خلدون 6 صفحة 30.

<sup>(2)</sup> راجع التعليق رقم 1 صفحة 99 .

(صد سرية وردت لتطلع أخبار الموحدين)

وفي خلال هذه الإقامة المؤيدة طرأ فتح في الكفرة بأن وصلت من جهة جيان سرية من النصارى لتتطلع الأخبار، فخرج الأمر العزيز باتباعهم فأدركهم [39] الموحدون أنجدهم الله فغزوهم وسبوهم ووصل الفتح فيهم، فزادت الخيرات والمسرِّات والحمد لله. وقضيت مسائل الناس وحوائجهم ومآربهم ومطالبهم وأنصف المظلوم من الظالم. ووعدوا بالنظر العميم في نصرهم على الأعاجم.

وبعد هذا كان انصراف سيدنا أمير المؤمنين رضي الله عنه في أول عام ستة وخمسين وخمس مائة وأجاز البحر<sup>(1)</sup> منصرفاً إلى حضرة مراكش حرسها الله. ونظر إلى الأندلس بتجهيز العساكر بما أذكره بعد<sup>(2)</sup> هذا في موضعه إن شاء الله تعالى. واتدع فيها أمير المؤمنين رضي الله عنه سنة ست وخمسين المذكورة متوفراً على تمهيد أمره العزيز وسلطانه، وتألّف العرب الذين جلبهم (3)

المحل العجم وقد ذكره الأسود بن يعفر بقوله:

أهـل الخورنـق والسـديـر وبارق والقصر ذي الشـرفـات من سِنـداد وذكره عبد المسيح بن عمرو عند غلبة خالد بن الوليد على الحيرة في خلافة أبي بكر الصديق:

أبـعـد المـنـدريـن أرى سـوامـاً تـروِّح بـالخـورنـق والـسّـديـر الأبيات، انظر التعليق رقم 2 صفحة 87. المعجم ثالث ص 201 - 202. هذا ويوجد في الجهة الغربية الجنوبية من مدينة كربلا بعيداً عنها بنحو 55 كلم قصر تاريخي يحمـل اسم «الاخيضر» ركما كان هو «السدير» أنـظر كتاب الاخيضر، مطبعة الحكومة. بغداد صفحة 40 وقد وقفت عليه. لكن هناك من يرى أن فيه ليست ساسانية، وإنما هي عربية.

(1) يستأثر ابن عذاري هنا بذكر موقعة فحص بلقون التي حقق فيها الموحدون انتصاراً عظيماً، وقد أنشد أبو العباس الجراوي في هذه المناسبة رائية بديعة يقول في مطلعها: أعمليت ديسن السواحمد السقمهار بسالممشرفسية والسفساء الحطار البيان المغرب ص 25-26-22.

(2) ابتداء من ص 45.

(3) يلوح من النص أن عبد المؤمن كان أول من عمل على جلب العرب من افريقية ، وقد اقتفى أثره ولده أبو يعقوب يوسف كما سنرى في صفحة 259، هذا وقد أثر عن يعقوب المنصور ولـد بوسف وحفيد عبد المؤمن آنة أدخل العرب للمغرب وأنه ندم عـل ذلك، ومن المهم أن نعرف أن هناك فرقاً بين تصرف عبد المؤمن وولده من جهة ، وتصرف الحفيد يعقوب المنصور من جهة أخرى ،

[38] حدثني الأستاذ أبو القاسم بن أبي هرون(1) قال: كنت واحداً من جميع الوفد الذين بادروا بقصدهم ووفدهم مع أهل إشبيلية ومن كان تحت طاعة التوحيد من أهل الأندلس إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه بجبل طارق وأقمنا معه نحو عشرين يوماً، أمر للناس الوافدين في مدة هذه الأيام، ثلاث مرات بالبركة، ونال جميع الناس معه الإنعام الذي عوده وسلكه وأجاز الشعراء(2). وأنال خيراته الفقهاء والكبراء، والموحدين والأولياء الطهراء، وأقام الوفد المذكور تحت أنعامه إلى أن عيد الخليفة رضي الله عنه عيد الأضحى بالجبل السعيد على أوفى الظهور، وأذن للناس بالانصراف إلى أوطانهم وقد رأوا الأمال بالتبرك به في زمانهم، وكذلك أنال الفَعلة والبنائين والصناع بركات وخيرات حين استحسن ما صنعوه ووضعوه، وجاءوا فيه على الغرض الذي نفذ وخيرات حين استحسن ما صنعوه ووضعوه، واستقر في أفهامهم فانطبعوا في بنائه به الأمر المطاع بالوصف الذي سمعوه، واستقر في أفهامهم فانطبعوا في بنائه واطبعوا له، وشاءوا في ذلك بناء الخورنق(3) والسدير(4) وأبدوه للناظر كالبدر المنير فحسن لهم جهة الأمر العالي ما وفقوا فيه من البناء وحسن التدبير.

(1) أحد رواة ابن صاحب الصلاة، ولم نعثر له على ترجمة فيها بين أيدينا من معاجم الأدباء الموحدين ولم نتمكن من معرفة شيء عنه من خلال كتاب المن بالامامة سيها ولم يذكر غير هذه المرة. هذا وقد ذكر ابن عبد الملك في الذيل والتكملة ان ابن صاحب الصلاة روى عن أبي بكر بن هرون، فهل يوجد لابن هرون كنيتان أم أن الرواية كانت عن هذا وذاك أم أن الكنية المذكورة في الذيل خطا؟ الذيل غطوط خزانة الرباط 16-2646.

(2) بالإضافة إلى أبي بكر بن المنخل الشلبي، وأبي العباس بن سيد الاشبيلي، والقرشي الطليق، وأبي الحسين بن صاحب الصلاة، بالإضافة إلى هؤلاء أنشد في ندوة جبل طارق الشاعر محمد بن حبوس الفاسي، وأبو عبد الله الرصافي شاعر الاندلس، وأبو جعفر بن سعيد العنسي وأبو العباس الحروي صاحب الحماسة المغربية في أغلب ظننا. المراكثي، المعجب ص 213 ـ ص - 217 الجراوي صاحب الحماسة المغرب ص 25 ـ 26. ابن الخطيب، اعمال الاعلام ص - 266 ـ 267 ـ ابن عذاري: البيان المغرب ص 25 ـ 26. ابن الخطيب، عمال الاعلام ص - 266 ـ 268 ـ الحلل الموشية ص 130. ابن بطوطة، المجلد الرابع ص 361 ـ أحمد بلافريج، عبد الجليل خليفة. الأدب الاندلسي ص 178.

(3) الخورنق ذكر كثيراً في أشعار العرب وضربت به الأمثال في الأخبار، وهو قصر كمان بظاهــر الحيرة وقد قيل أن الذي أمر ببناء الخورنق هو النعمان، وإن الذي بناه له رجل من الروم يقال له سنمار وهو الذي أثر عقابه من قبل النعمان على أثر إنهاء البناء في أسطورة معروفة.

المعجم، المجلد الثاني 401-402.

(4) السدير: يذكر بعض الرواة أن السدير قصر قريب من الخورنق كان النعمان الأكبر اتخذه لبعض =

لحماية (3) رعيتِه وأن يكونوا من جملة أجناده وأعوانه، لما أمله من غزو الكفر وكسر صلبانه.

## رجع الخبر الى ذكر عبد السلام (١) ووفاته

ذكر ما دار من الأوامر العلية في هذه الغزوة المنصورة ، غزوة المهدية وفتح افريقية وأخبار عبد السلام في وزارته الى حين الايقاع به فيها وميتته .

قال الراوية الثقة: لمَّا خرج أميرُ المؤمنين رضي الله عنه من حضْرته مراكش الى غزوته [ 40 ] الحافلة المؤيدة غزْوة المهدية ، كان خروجُه في أول شهر شوال من عام ثلاثة وخمسين وخمس مائة على ما ذكرته (3) واستوزر عبد السلام بن محمد الكومي ووصل إلى سلى (3) برباط الفتح (4) بها، وَجَه منها

الأولان كان جلبها للقرب تقرباً وتآلفاً بينها كان عمل الثالث سنة 584 بدافع إرادة تغريبهم وعقابهم وذلك لما ضربوه من الخلف وناصروا على بن إسحاق بن يوسف المعروف بابن غانية أحد أعيان المثمين الذين كانوا ملوك المغرب والذي كان عميلاً لقراقوش مولي تقي الدين عمر ابن أخ صلاح الدين الأيوبي، ففرق إذن بين الحالين. المناصري، الاستقصاء. ثان 151 - 150، ابن أبي زرع، القرطاس، طبعة فاس ص 164، ابن القاضي: جذوة الاقتباس طبعة فاس ص 349، عمد بن عبد السلام السائح: الغص المهصور (مخطوط) ورقة 13 - 14. محمد الرشيد ملين: عصر المنصور الموحدي، المطبعة المحمدية، الرباط 1946 ث 242. إقرأ ص 273 وص 67 من التذكار لابن غلبون، وانظر أيضاً إلفاشوش في أخبار قراقوش/للسيوطي/صليس) المسهد كهي التذكار لابن غلبون، وانظر أيضاً إلفاشوش في أخبار قراقوش/للسيوطي/صليس) المسهد كهي

(1) يعني به الوزير المقرب عبد السلام الكومي وسنقف على ترجمةً له وافيةً ، وانظر مع هـذا البيَّذق ، أخبار المهدى ص 147 . الاستقصاء ثان ص 125 .

(2) يعنى دون شك في السفر الأول من كتاب المن بالإمامة .

(3) سلى : يذكر ابو القاسم الزياتي في الترجانة الكبرى أن أول بناء بناه البربر لما دخلوا المغرب مدينة سلا ، ويذكر صاحب الاستبصار أن الذي اتخذها مدينة هم أرباب البلد العشريون ، وقد كانت تحتوي به في جملة ما تحوي عليه ـ قصراً بديعاً يعرف بدار ابن عشرة بناه أبو العباس أحمد بن القاسم من بني عشرة ، وتقع سلا هذه على شاطىء المحيط الأطلسي يفصلها عن رباط الفتح البوادي الذي يصب في المحيط . البيذق 66 . الادريسي 72 . الاستبصار صن 149 . الروض المعطار ص 197 - 198 . ياقوت معجم البلدان . بوجندار : تاريخ رباط الفتح ، طبعة الرباط .1345 هجرية ص 18 - 19 . السائح : الغصن المهصور ( نحطوط)

(4) رباط الفتح أو ( المهدية ) كما يسمى في العصر الموحدي : يقع عملي شاطيء المحيط وقد كان في=

عبد السلام المذكور في قطعة من قطع البحر إلى جزيرة الأندلس ليتطلع أحوالها في أقرب مدة فوصل إلى إشبيلية ثم إلى قرطبة ثم إلى غرناطة وتطلع أحوال الأندلس كلها وأنهى إلى الطلبة الذين فيها الأوامر العزيزة التي حملها، وانصرف إلى أمير المؤمنين بسلى في خمسة عشر يوماً غاب عنه.

فلما تحرك أمير المؤمنين رضي الله عنه أثـر ذلك الى غـزوتـه على مـا قدمته ووصل الى مدينة تلمسان أمر ابنه السيد الأعلى أبا حفص أن يصحبه في غزاته وكان والياً عليها فامتثل ذلك .

ولما وصل أيضاً إلى مدينة بجاية كان ابنه السيد الأجل أبو محمد عبدالله والياً عليها فامره أيضاً بصحبته والمشي في الغزاة المذكورة ومشيا مع أبيهما في العساكر المنصورة وتغلب عبد السلام على الحال كلّها في هذه الغزاة وطال السّادات وضايقهُم ونسب إليهم عند أبيهم قبائح الأفعال، من الراحات والبطالات بالنهار وطول الليال، وقد كان قديماً قبل هذه الحركة المنصورة يقصر بهم ويُسيء العشرة معهم فرفع الى أمير المؤمنين رضي الله عنه أنهم يشربون الخمر [ 41 ] المحرمة وقرر ذلك وكرر المطالبة لهم منالك ، فتأثر الخليفة لقوله وبحث عليهم وبعث شيوخ الموحدين الثقات اليهم ودخلوا موضعهم ومجتمعهم عليهم دون إذن ولا مشورة فوجدوهم يأكلون طعاماً وبين يدهم مشروب مطبوخ من الربُ (1) الحلال الذي لا مرية فيه ولا ريبة

Jean Léon L'africain:

Description de L'afrique 1956 page 164 - 165.

راجع صفحة 305 - 306 من ابن صاحب الصلاة والتعليقات التي تمس تأسيس ( المهدية ) . (1) الرَّب ـ كها في لسان العرب ـ : الطبيخ الخاثر من عصير العنب ، وقد وقفت في رجز مخطوط يوجد=

القديم يتكون من برج للسكنى وكل ما حواليه أرض حراثية ، وكان هذا البرج متملكاً لثلاثة : بعضه لأهل سلى أعني بني العشرة وبعضه لابن وجاد من أهل إشبيلية ، وجانب للمخزن فاشتراه الخلفاء من أربابه وخلص لهم ، وهكذا لما وصل الحليفة إلى سلا سنة 545 بنى القصبة الحصينة المعروفة الى الآن على فم البحر ، وأجرى لها الماء من عين غبولة بواسطة المهندسين . الاستبصار م 140 - 141

J'i

فرجعوا إلى أمير المؤمنين وشهدوا عنده بالحال، وزوَّروا عنده كلام كل مطالب وحيلة كل محتال، فتيقن أمير المؤمنين رضي الله عنه مطالبته لهم، ولم يُظهر له شيئاً مما به نحلهم، فلما نازل أمير المؤمنين رضي الله عنه المهدية وأقام عليها المدة الطايلة المذكورة وخاطبه أهل مدينة قابس(1) بالتوَّحيد بعث عبد السلام المذكور من المحلة بعسكر ضخم من الموحدين أعزَّهم الله مقدماً عليهم مع جملة طلبة وحفاظ، فلما وصلواً على ثمانية أميال من قابس، بادر أهلها مع قاضيهم بالخروج، الى الموحدين وتلقيهم بالطاعة، والتزام أمر الدين والجماعة(2)، فأعملوا السير في الحين الى المدينة المذكورة فانهزم من

بمكتبة جامعة غرناطة يقع في نحو 1333 ببت من نظم أبي عثمان ابن الشيخ ابي جعفر بن ليـون
 التجيبي على كيفية عمل الرب ، وهو يقول :

ا الرب طبخ صفو ماء العنب بعد قعود ثفله المجتنب للشلث في الطبب، أو للربع في العنب الرديء ذا الباني رع واطبخه مع ماء يزاد وتُزال وغوته مدّة طبخه اتصال»

وهذا المخطوط تعمل الآن الدكتورة إكواراس Iguaras على نشره وقد أوقفتني ـ مشكورة ـ على نصوصه الاصلية وقد ذكر لي أن اسم (الرَّب) معروف الى الآن في إسبانيا لنوع من المتناولات : Arrope ، وقد كان شربه معهوداً ـ أول الامر ـ لشدة برد الجبل وثلجه كها ترى . لكن الموحدين لم يلبثوا أن انتبهوا الى أن مفعوله ، لا يختلف عن مفعول الخمر الحرام فاصدروا الأوامر بمنعه ، ومكذا فبعد أن كان الرَّب يقدم في الاحتفالات الرسمية وبعد أن كان يباع بمكان خاص بمدينة مراكش ( باب الرَّب) بعد ذلك صُودر في سائر أطراف المملكة سنة 580 ورجع الناس إلى مبدأ ابن تومرت . الاستبصار ص 211 . بروفنصال : رسائل موحدية ، الرسالة 28 صفحة 164 . ابن إبراهيم ، تاريخ مراكش أول ، 109 .

## Allain et Deverden:

Les portes anciennes de Marrakche: Hespers T. 44 - 1957 page 121 - 123

(1) قابس : مدينة كبيرة قديمة أزلية تقع غربي جزيرة جربة جنوب صفاقس وقد كان عليها سور من صخر من بناء الأواشل ، وقد أحاط بها خندق كبير يجرون البه الماء إذا خافوا من نزول عـدو إليهم ، وهي كثيرة الموز والتوت . الاستبصار ص 112 ياقوت معجم البلدان .

(2) قال عبد الله التجاني :

« فارتحل ( عبد المؤمن ) إلى تونس ، وكان نزوله عليها يوم السبت العاشر من جمادي الأولى من السنة المذكورة ( سنة 554 هـ أ مايه 1159 م ) واتصلت الأخبية من الحنايــا إلى حلق الــوادي ، ـــ

كان في جوانبها من العرب (1) القاطنين بها وقُتلوا واستؤصلوا على ما تقدم الشرح به في هذا التاريخ بالرسالة الواصلة (2) من سبّدنا أمير المؤمنين في وصف هذا الفتح . واستبدّ عبد السلام بجمع الغنائم والأموال ، وتنفيل ما شاء من الأنفال ، ولم يعلم بما فتح الله من الأمال ، وأدل [ 42] بقرابته ووزارته غاية الإدلال ، فنسب إليه في الأموال الاحتجان ، والإنكار والكتمان .

وفي مدة مغيبه عن المجلس المذكور تكلم أشياخ الموحدين الناصحون لهذا الأمر العزيز بعضهم مع بعض في حال عبد السلام المذكور واستعلائه عليهم وتقصيره بأولاد أمير المؤمنين السادة ومطالبته لهم وتشكى الساداة الى الأشياخ بحالهم وبما دهوا به من عبد السلام من الاذاية ، فقال لهم الشيخ أبو محمد برزيجن (3) وكان من أهل الرأي والدهاء والعقل والفضل: « الذي أرى من

وعاين أهل تونس أمراً عظيهاً ، وأيقنوا بالهلاك ، وأقام العسكر ثلاثة أيام لا يقاتلون ، فنزل إلى عبد المؤمن أشياخ لطلب السلم من أهل تونس ، منهم بنو عبد السيد : عمر ومعاوية ، وعبد السيد ، ومنهم أبنا منصور بن إسماعيل وابن عمه عتيق ، ومنهم الخارجي محمد ، وحمزة بن حمزة ، وعبد العزيز القمودي وغيرهم ، وكانوا اثني عشر رجلاً ، فوصلوا الى عبد المؤمن فطلبوا العفو منه ، فأسعفوا به ، بعد مكايدة شديدة وامتناع عظيم من عبد المؤمن . » الخ . . ( من رحلة التجاني ، طبع تونس ( المطبعة الرسمية ) سنة 1377 - 1958 ص 345 ) ويذكر من جلة الذين وردوا على عبد المؤمن من طرابلس الغرب الشيخ ابن مطروح سفيراً عن المدينة . أنظر رحلة الحثائشي المسماة جلاء الكرب عن طرابلس الغرب ، ص 36 .

(1) يحكي ابن عذاري هنا انه لدى سنة 554 ظهر على العرب من بني سُليم المعتدين على مدينة قابس ما أوجب استدعاءهم ، وأن عبد المؤمن خاطبهم بشعر طويل للقاضي أبي عمران منه قوله :

أسُلَيهُ دعوة ذي أخاء مرشد هاد إلى الحق المبين المسعد كا خاطبهم بشعر ثان لابن طُفيل إلا أنه لم يثبت منه شيئاً .

ابن عذاري ، البيان ص 21 .

(2) لم يسق ابن صاحب الصلاة - كما سلف - نص الرسالة وإنما اكتفى بوصف بعض العناصر فيها . (أنظر صفحة 5) وليس من شك في أن يكون السفر الأول قد تضمن الحديث كذلك عن فتح أفريقية كما يؤخذ من ابن عذاري الذي أخذ ينقل عن ابن صاحب الصلاة منذ أحداث سنة 534 ، البيان المغرب ص 2 .

(3) يظهر من سياق الكلام أن للشيخ أبي محمد هذا مركزاً هاماً في البلاط الموحدي غير أننا لم نعـثر على ذكـر له بعـد هذا ، وربمـا كان الأسم (يرزيجن) أو (برزيكن) ، وهمـا اسمـان وردا في بعض =

الرأي والنصيحة لله وللخليفة أن نتكلم اليه بجميعنا معشر الموحدين والطلبة ، وأن يجعل بيننا وبينه من يوصل اليه كلامنا من بيننا واحداً » فقبلوا رأيه واجتمعوا وتكلموا إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه في أن يكون ابنه السيد أبو حفص الذي يوصل كلامهم اليه فأجابهم الى ذلك ، ووزر السيد الأعلى أبو حفص في ذلك اليوم ، وقال أمير المؤمنين رضي الله عنه لأشياخ الموحدين أعزهم الله ولجميع طلبة الحضر: إن الله تبارك وتعالى يقول على لسان نبيه موسى : ﴿ واجعل لي وزيراً من أهلي هرون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري ﴾ فاستبشر الموحدون أعزهم الله بالأمر الذي أمر ، وكمل لهم الرأي الذي دبر .

فلما انصرف عبد السلام من الحركة المذكورة [ 43 ] وفتح الله المهدية، ورحل أمير المؤمنين عنها الى إفريقية وفتحها وهزم العرب واستقاهم على ما ذكر، كان عبد السلام يماشي على ظهر من حاله فلما انصرف أمير المؤمنين رضي الله عنه، ووصل مدينة تلمسان، تشكى أهل العدوة بعمال عبد السلام من حملهم على الرعية وظلمهم وتعديهم، ومن كومية (1) أصحابه ووصفهم باحتجان الأموال والخيانة للأمر في جميع الأعمال، وأطنبوا في التشكيّ بالتبكي وأضافوا ذلك الى الرضى من عبد السلام بجورهم (2) فأمر أمير المؤمنين بجمع المشتكين وحضور أشياخ

الموحدين وطلبة الحضر والقاضي لسماع أقوالهم ، وتبيين تشكيهم بما كلفوا من حمل أنفالهم ، فبينوا وقالوا وأطنبوا ، ووصل كلامهم الى أمير المؤمنين على أبين التوصل والتفصيل فتغيّر وتأثر وقال : « عجباً من هذا الأمر وسعته ، وعدم المال عند مأمنه ، كانت لمتونة (١) إنما يملكون الى تلمسان هذه وكانوا ينصفون أجنادهم ونحن الآن قد ملكنا ذلك وزائداً على ما كان بأيديهم : إفريقية كلها ولا عندنا ما نُعطي للموحدين ، هذا من عجب العجب » وعبد السلام واقف يسمع . فقال له عبد الحق بن وانودين (١) وأخوه تميم بن وانودين (١) : يا أمير المؤمنين : ذلك لتضيع المخازن والدين قال أمير المؤمنين : والدين يكرر هذه الكلمة . قالا : نعم فقام أمير المؤمنين من مجلسه مغضباً ليدخل [ 44 ] موضع مقره ، فبادر عبد السلام بتقديم نعله ، فتركها أمير المؤمنين ولم يلبسها ومشى حافياً إلى موضعي.

قال الشيخ أبو يحيى زكربا بن سنان (4) حدثني الشيخ أبو عبد الله محمد (5) بن يوسف بن وانودين قال: كان عبد السلام من بعض أصحابي

<sup>=</sup> المراجع الموحدية . ابن الزيات ، التشوف الى رجال التصوف نشر الأستاذ أدولف فور طبعة الرباط 1958 ، ص 434 . ابن خلدون : العبر ، المجلد السادس ص 710 .

<sup>(1)</sup> كومية : معلوم أن البربر جذعان عظيمان : البرانس والبتر ، وأن كلا منها تتفرع عنه قبائل فمن القبائل التي تتفرع عن البتر قبيلة ضرية أو ضريسة ، وتضم فرقتين بني فاتن ، وبني يجمى . فمن بطون بني فاتن مطماطة وهطفورة ، وتضم كومية ومغيلة اللخ فكومية إذن إحدى بطون بني فاتن من البرابرة البتر . ابن خلدون ، سادس 176 - 178 . الاستقصا أول 64 - 65 .

<sup>(2)</sup> كان عبد المؤمن ـ وبنوه كذلك ـ يمقت كل المقت طغيان الولاة ، ولذلك فقد كان يصيخ بأسماعه لكل شكوى تجنباً لكمون البغضاء والحقد . ابن عذاري 125 ، تأريخ الأندلس ، تـرجمة الأستـاذ عنان ص 304 .

عمد المرير: المحاكم الإسلامية طبعة تطوان 1952 ص 35.

<sup>(1)</sup> لمتونة: من القبائل التي تتفرع عن البرانس صنهاجةُ التي تصل بطونها الى نحو السبعين منهم لمتونة وكدالة ومسوفة، وقد كانت لهم دولتان عظيمتان الزيريون بأفريقية والملامون بالجزائر والمغرب وبلاد السودان، وقد كان موطنهم الأول بالصحراء وسط مملكتهم أعني بين بلاد البربر وبلاد السودان، وقد أسلموا بعد فتح الأندلس ثم كانت لهم صلة وثيقة بأراضي السودان دشنت منذ الأيام الأولى ببعثه عبد الله بن ياسين الاستبصار ص 213. ابن خلدون سادس 176 - 177. الاستقصاء ثان 66 . . .

<sup>(2)</sup> هذا من أصحاب المهدي المستدركين بعد التمييز وهو أبو محمد عبد الحق بن وانودين الهنتاتي ويظهر أن له صلة بسليمان بن وانودين والي تلمسان. البيذق: أخبار المهدي ص 33-34-35. الاستقصاء ثان ص 95. محمد المختار السوسى: سوس العالمة ص 20.

<sup>(3)</sup> هو الشيخ أبو الطاهر تميم بن وانودين من أصحاب المهدي كذلك . المصادر السابقة .

<sup>(4)</sup> أحد الرواة الحفاظ الذين تردد ذكرهم عند ابن صاحب الصلاة ، وأبوه هـو الشيخ يحيى من أهـل خسين ، وقد عهد الى الابن خسة وستين وخمس مائة بالولاية على طبيرة وشنتـرية والعليا ، انظر ورقة 146 من المن بالإمامة .

<sup>(5)</sup> هو ابو عبد الله محمد بن أبي يعقـوب يوسف بن وانـودين من أهل هنتـاتة البيـذق : أخبار المهـدي 35 - 34 - 35 .

فرغبت فيه إلى عمي عبد الحق وتميم ابني وانودين أن لا ينزيدا في الشهادة عليه ، فقالا لي : والله لئن لم تترك يدك عنه لنقتلنك ، فسكت فلما كان في ظهر ذلك اليوم قبض على عبد السلام وسجن في موضع معبسه ووصل الساداة رأيهم والموحدون فيه .

قال الراوية: فلما أقلع أمير المؤمنين من تلمسان تلطف لعبد السلام المذكور في السراح فكأن أمير المؤمنين رضي الله عنه أنعطف له وعُلِم بذلك فخُوطب مَن في تلمسان ممن يختص بالأمر أن يُتحيل في ميتة عبد السلام فاجتمع الرجل الذي وصل إليه الأمر بالسجان وصنع له السجان ثردة في فروج جعل فيها سُماً ، ورغب لعبد السلام أن يأكلها وخدعه بأن قال له: قد وصل الأمر بسراحك ورغبتي منك أن تجازيني على حسن تلطُّفي بك . فقدم له الطعام والثردة فأكلها وتشعر في الحين بالسم فيها فرمى باللقمة التي كانت في يده في وجه السجان وقال : خذ ثردتك أهلكك الله! ومات من ليلته وحدثني يده في وجه السجان وقال كومية قال لي : كان [ 45] الخديم الذي يعجن له الخبز الذي يأكل كل يوم عبد السلام يجعل له فيه مقداراً من المحمودة (2) فيسهل في كل يوم لحمه وينسل عظمه حتى لم يبق فيه إلا عيناه .

رجع الخبر الى تبيين ما قدّمته من حرب قرمونة حتى فتحها الله :

وكان السبب الذي كثر إدلال عبد السلام به على الأمر أن كان والـد أمير

المؤمنين قد زوج أيام السيرات والدة عبد السلام فولدت له ابنة تسمى بندة (١)

فكان يرى لنفسه حقّاً ولم يعلم أن الملك عقيم وأن مسراته هموم ، ومرعفاته

كلوم ، وكانت تلك الاخت ( بندة ) قد زوجها أمير المؤمنين رضي الله عنه من

الشيخ الموحدي أبي حفص فلم تحسن عشرته فطلقها برأي أمير المؤمنين

حين أساءت الزوجية معه وهجر أمير المؤمنين بندة وعوضه خيراً منها . وأعقب

عبد السلام من البنين . . . . (2) .

ذكر انصراف السّيّد الأعلى أبي يعقوب رضي الله عنه من جبل طارق إلى إشبيلية وانصراف السّيّد الأسني أبي سعيد إلى غرناطة بعد إجازة أمير المؤمنين رضي الله عنه البحر منصرفاً إلى حضرة مراكش على ما ذكرته:

[ 46 ] ولما انصرف السيد الأعلى أبو يعقوب إلى إشبيلية من مُوادعة أبيه رضي الله عنهما ، وذلك في أوائل عام ستة وخمسين الموافق لشهر<sup>(3)</sup> فبراير العجمي رتب المقانب والسرايا على حرب الأشقياء الشرقيين الكافرين أهل قرمونة يغادونهم ويراوحونهم بساحتها فلاذ الأشقياء المرتدون فيها بالجدران والأسوار ، واحتجبوا بحيطانهم راضين بحالة الضيم والحصار ، ظانين بأنهم مانعتهم حصانتها وأنى لهم هذا الامتناع من أمر الله الغالب القهار ، فعم

(1) ممن ذهب الى إشبيلية في حاشية أبي عبد الله بن الشيخ أبي إبراهيم لما عينَ والياً عليها سنة إحدى وستين وخمسمائة . أنظر ص 147 من المن بالإمامة . راجع كتاب الطبخ في المغرب والأندلس نشر . ويتي في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية

راجع كتاب الطبح في المعرب والاندلس نسر . ويني في صحيت معهد اعتراضات الم سارح

Renaud : Trois études de la mèdecine arabe en occident . Hes 1931 T X II Fas. 2 P. 219

<sup>(2)</sup> المحمودة: نوع من اليتوع: له نفس الفعول الذي للسَّقصونيا ، من خصائصه كثرة الاسهال ، وقد ذكرت بعض المصادر أنه صمغ الفربيون ، كما جعلته بعض القواميس مرادفاً لاسم تاكوت ، وقد اعتبد الانتقام في القديم بطريق الاسهال كما يحدث التاريخ . وقد ورد ذكر ( المحمودة ) في كتب الصيدلة والطب كما ورد ذكرها في كتب الحسبة ، وقد ذكروا أن أفضل أنواع المحمودة هو ما يرد من أنطاكية (Sacammonée d'Antioche) . دوزي مادة ( المحمودة ) . محمد النجاري بك . قاموس عربي - فرنسي مادة سَقمونيا . الوزير الغساني : حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار ـ خطوط بالخزانة العامة تحت رقم 35 ج ص 13 .

<sup>(1)</sup> كتبت في البيذق بالفاء بدل الباء: فندة . انظر صفحة 24 و ص 44 من البيان المغرب لابن عذان.

<sup>(2)</sup> نبه الناسخ في الطرة إلى أن «هنا بياضاً»، وقد عرفنا من بنيه محمد الذي ظهر في وساطة بين والي المهدية وبين الشيخ أبي سعيد بن أبي حفص. المهدية وبين الشيخ أبي سعيد بن أبي حفص. التيجانى: الرحلة ص 350.

<sup>(3)</sup> أوائل عام ستة وخمسين وخمسمائة توافق يناير العجمي 1161 أنظر جداول الدكتور كاطنوز ( Cattenoz )

جهتهم الحصار ، وظلوا من ضيقة الإسار ، بحال من لا يسرح له بالصبح مال ولا توقد له بالليل نار ، وسنّى الله تعالى ببركة الأمر العزيز أدامه الله أن مكن الله الغزاة الموحدين من الغادر الشقي الكافر عبد الله بن شراحيل الذي غَدَر مدينة قرمونة (1) ومكن منها بدلسه محمد بن همشك ، وسيق أسيراً مكتوفاً الى السيد الأعلى أبي يعقوب بإشبيلية فغزاه وغزا أصحابه وأتباعه وأشياعه المنافقين .

وفي أثناء هذا الغزو وصل الشيخ المرحوم الفاضل أبو يعقوب يوسف بن سليمان (2) بعسكر ضخم إلى إشبيلية من الموحدين أنجدهم الله وأعانهم من تجهيز سيدنا الخليفة أمير المؤمنين رضي الله عنه عند وصوله إلى مراكش من انصرافه المذكور [ 47 ] فاتصلت آمالُ الناس ببلاد الموحدين عند وصولهم وحلت المسرات بحلولهم وأدخل الشيخ بهم الميرة والأقوات والآلات إلى قرطة ، وحييت وقويت وأقام بإشبيلية الى أن ظهر النصر على الأعداء ، واستمر الظفر بالأشقياء وتحصلت صيفة أهل إشبيلية عند أهلها ورعيتها على أوفى الأمن في الجهات والأرجاء . وكان إنصراف الشيخ المرحوم المذكور الله عنه مشى عن إشبيلية إلى زيارة أبيه الخليفة أمير المؤمنين رضي الله عنه الله عنه مشى عن إشبيلية إلى زيارة أبيه الخليفة أمير المؤمنين رضي الله عنه حين اتدع بحضرة مراكش على ما ذكرته ناظراً في غزوة الروم الذي أضمره في نفسه من الاحتفال في ترتيب العساكر للغزو العظيم . واستخلف السيد الأعلى أبو يعقوب رضي الله عنه بإشبيلية لحرب قرمونة الشيخ الحافظ الشهيد أبا محمد عبد الله بن أبي حفص بن علي (3) ، ومنازلة الأشقياء الذين بها من رجل محمد عبد الله بن أبي حفص بن علي (3) ، ومنازلة الأشقياء الذين بها من رجل محرب ، فارس مقدام في الحروب مجرب ، حافظ قاصل درب بالفتنة سايس

ذي ناب في الفتن ومخلب ، خطيب باللسان العَربي المعرب ، فتجهّز بذلك

الجيش الى حرب قرمونة المذكورة ، وسكن قلعة جابر(1) على بُعد أميال منها

يغاديها ويراوحها بالغزو كل يوم ، ويسري بالغارات نحوها طول ليلها حتى

يصبح صباح [ 48 ] القوم ، فخامر الرُّوع لابن همشك في مدينة جيان وفي

بلاده ، ولم يغثها ولا أمدُّها بعـون من استمداده ، وأسلمهـا وأفردهـا من نظره

عند عجزه الذي عجّزه الله بنيته وفساده . فسار أبو محمد عبد الله بن أبي حفص المذكور من قلعة (جابر) ونزل عليها لصق سورها بالموضع المعروف

بحصن ابن سلام<sup>(2)</sup> بعسكره المؤيد ، وفي صحبته الشيخ أبو العـلاء بن عزون

نصيح الأمر العزيز)، ومعمه أصحابه الجند الأندلسيون المرسومون في زمام

الأمر الكريم حتى ضاق حال من في داخلها من الرعية والشرذمة بالحصار،

ويئسوا من أصحابهم الأشقياء من الغوث والانتصار ، فقيض الله رجلًا من أهل

قرمونة اسمه « شراحيل »(3) ، ليس من أهل قرمونة ، وليس من الغادر الكافر

المسمى أولًا ، المذكور الذي غدرها ، المعروف بعبد الله بن شراحيل في

حسب ولا نسب إلا اسم اتفق فيهما ، فداخل الموحدين \_ أعزهم الله \_ بالليل

سرأ في محلتهم وطلب منهم الأمان في نفسه ورعية بلده والإحسان له إن هــو

أدخلهم المدينة ويسر الله له الأمنية الثمينة ، فأنعموا لـه فيما طلب ورغب

فاجتمع بأصحابه وارتبطوا له لما ارتبط ، وضمن لهم الأمان والشرط الذي

شرط ، وأدخلوا الموحدين \_ أعزهم الله \_ المدينة من البرج المعروف « بقرن

<sup>(1)</sup> قلعة جابر ( Alcalà de Guadaira ) تقع جنوب قرمونة على مقربة منها ولا تبعـد كذلـك عن إشبيلية ، واليها ينسب الشاعر عامر بن خدوش القلعي القائل :

ألا يا سقى الرَّحان قلعة جابر في حكم لي فيها من لَيَال وواهر! ابن عذاري 171: ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب أول ص 291.

Huici: Historia. P. 245 - 253

<sup>(2) (</sup> حصن ابن سلام ) لم نقف على معالم هذا الحصن في و الأندلسيات ، التي بين أيدينا وإن كنا نعلم أنه كان على مقربة من قرمونة .

<sup>(3)</sup> لم نقف على ما يميز شراحيل هذا في الأخبار المتعلقة بقرمونة في المصادر التاريخية .

<sup>(1)</sup> انظر التعليق رقم 3 ص 145 من المن بالإمامة .

<sup>(2)</sup> يُعد أبو يعقوب هذا من أهل خسين ، وهو من تينملل كان زعيمًا للموحدين وخالصة أمير المؤمنين . البيذق أخبار المهدي ص 33 - 34 - 35

<sup>(3)</sup> من شيوخ الموحدين المبرزين وقد استشهد في موقعة مرج الرقاد انظر التعليق رقم 3 صفحة 93 .

المعزة  $^{(1)}$  كما فعل أولًا بالغدر من ذلك الموضع .

[ 49 ] وفتحوا باب المدينة للموحدين ، وتملكوها في الحين ، وانحصر الشقي القائد الشرقي ابن أبي جعفر (2) بالقصبة مع أصحابه ثم نزل على الحكم فيه وفتحها الله ضحوة يوم الجمعة العاشر من شهر المحرم وبموافقة اليوم (3) السادس والعشرين من ينير العجمي من عام سبعة وخمسين وخمس مائة ، وكان غدرها على ما تقدم في التاريخ به (4) ضحوة يوم الجمعة أيضاً الخامس عشر من ربيع الأول ، وبموافقة اليوم (5) الثاني والعشرين من مارس العجمي عام خمسة وخمسين وخمس مائة على ما ذكرته في التاريخ (6) . وتقبض يوم فتحها على القائد الشرقي ابن أبي جعفر وسير مكبولاً في الحديد الى سجن إشبيلية وبقي إلى أن نفذ الأمر المطاع أدامه الله من الحضرة العلية بصلبه فصلب في الرملة (7) تحت قصر ابن عباد من إشبيلية وارتفعت فتنة قرمونة على ما ذكرتها في التاريخ .

ولما دخل الشيخ الشهيد أبو محمد بن أبي حفص بن علي قرمونة غسل جامعها بالماء من . . . . . . (<sup>8)</sup> ولقد مشيت (<sup>9)</sup> اليه فيهـا وهنيّته على الفتح وهو

(1) قرن المعزة برجُ بقرمونة ولم نقف على ذكر له في آثار غرناطة .

(2) ابن أبي جعفر : قا د حامية قرمونة وقد كان مصيره الأسر ثم القتل والتصليب تحت قصر ابن عباد ولعل له صلةً بابن أبي جعفر الذي ثار بمرسية وقتل سنة 540 . الحلة السيراء ص 208 - 209 - 218

- (3)الموافق لليوم العاشر من المحرم من عام 557 هو 30 دجنبر 1161 لا 26 من يناير .
  - (4)راجع ص 20
  - (5) الموافق كما تقدم \_ حسب جداول الدكتور كاطنوز25 مارس 1160 .
    - (6) انظر ص 20 .
- (7) الرملة ( Rambla ) يظهر أنه ميدان تحت قصر ابن عباد . محمد الفاسي : الاعلام الجغرافية الأندلسية ( البينة ) يوليوز 62 ص 57 .
- (8) هنا بياض في أصل المخطوط ثم إن هذا المسجد هو ـ بدون شـك ـ الجِامـع الذي ورد وصفـه عند الحميري صاحب الروض المعطار والذي يحتوي على سبع بلاطات تقوم على أعمدة رخام وقـواعد من صخر . الحميري ص 159 .
  - (9) لأول مرة يظهر ابن صاحب الصلاة بالأندلس بقرمونة، ويظهر انه كان في ركب المجاهدين .

في الجامع يغسله وهو جالس مستند الى الحائط الشرقي من جامع قرمونة والرجال يغسلون الجامع بمرأى منه ، وأقام فيها حتى أصلحها وأمنها وانصرف إلى إشبيلية ، وأعلم في خبر فتحها حضرة الخليفة [ 50 ] بما فتح الله له فشكر وحمد لكن الأيام عدت عليه إثر ذلك حسب ما أذكره من استشهاده (1) رحمه الله .

## الخبر (2) عن غدر إبراهيم بن همشك مدينة غرناطة بمداخلة الغوي ابن دهري (3) مع اليهود الإسلاميين الساكنين بها الذين أسلموا على كره وما حدث عليها من الوقائع

قد تقدم التاريخ في قبيح نكاية إبراهيم بن همشك لمدينة قرطبة باصطلامه وصلمه في كل صيفة زروعها ، وتعفيته جنباتها وربوعها ، مدة الأعوام التي غاب فيها سيدنا أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى غزوته مدينة المهدية وفتحها وفتح أفريقية ، وأنه استولى بغدره وشرذمته على مدينة قرمونة ، ولم يبق من البلاد المجاورة لإشبيلية إلا قليل نبه الله نفوس أهلها

(1) كمان ذلك بوقعة ( مرج الرقماد ) انظر صفحة 154 من ( المن بالإمامة ) راجع التعليق رقم 3 صفحة 93 .

(2) عني المستشرق الهولاندي الشهير دوزي بترجمة هذه القطعة من كتاب المن بالإمامة التي تبتدىء من هذه الصفحة 50 الى صفحة 62 ولكنه وقد أزعجه أسلوب ابن صاحب الصلاة اكتفى بشرجمة المقصود، وقد كانت مناسبة للحديث عن « الضغط » الذي استهدف له وفي نظره بعض المسبانيين وخاصة اليهود منهم الأمر اللذي جعلهم يتظاهرون بالإسلام بالرغم من أنهم ليسوا كذلك . . ولم يفته أن يتحامل على ابن صاحب الصلاة الذي يعتبر في نظره مسرفاً مغالباً ومغرضاً متعصباً . . .

Dozy: (Recherches) sur ce qui passa a Grenade en II 62 page 364 - 372

(3)كان ابن دهري صهراً لابن زيد مشرف غرناطة ، وقد استطاع أن يجمع حول طائفة من اليهود المتظاهرين بالإسلام ، وعليه اعتمد ابن همشك في التآمر على غرناطة ، وإذا ما أعتبرنا ما ورد في بعض المصادر فإن المسيحيين أسهموا بدورهم في محاولة الأجهاز على ظهور الموحدين . المصدر السابق ص 361 .

الموحدين الأبطال ، فوصل الغادر ابن همشك على ما تووعد معه ، وقد أجمع الكفر مجمعه ، وكسروا القفل والباب ، وتنادوا بالصباح بالأصحاب ، فلما تسامع الناس بالمدينة الصياح والكفاح ، بادر من كان له ولاء ، واعتقاد في المدين واحتماء بالفرار بأنفسهم إلى القصبة ، والمعاونة والمعاضدة الى أخوانهم الموحدين الحبية فلما أصبح الله بالصباح من تلك الليلة المزؤودة وقد تملك ابن همشك المدينة ، خاطب المنافق أمير ، ابن مردنيش بمرسية يعلمه بما اتفق له ، وأطمعه أنه إذا وصل بشرذمته وعسكريته ينزل بالطوع من [ 52 ] في القصبة من الموحدين قبله . فاحتشد ابن مردنيش من في بلاده ، من جميع أجناده ، واستدعى النصارى(١) أصحابه ووصلوا اليه وخرج في جمعه الذميم ، واحتل جميع أبناده ، واستدعى النصارى(١) أصحابه ووصلوا اليه وخرج في جمعه النميم ، طامعاً فيما ضمن له الغادر ابن همشك من شيطانه الرجيم ، واحتل الشبكة (٥) ابن همشك يوم دخوله غرناطة بالقصبة الحمراء(٤) التي في جبل السبكة (٥)

<sup>(1)</sup> كان القواد المسيحيون الذين أسهموا في هذه الموقعة ثلاثة الأول :

الفار رُودُ ريكيث ( Alvar Rodriguez ) الذي عُرف في المصادر الإسلامية تحت لقب الأقرع ، والثاني أيرمانكو السابع Ermengaud VII. الذي سماه ابن صاحب الصلاة القمط أرجال Urgel والثالث هو أخ أيرمانكو السابع المسمى كوسيران دوصال Caucerand de Sales وسنقف على تاريخ مصرع « الأقرع » أما هذان الأخوان فقد توفياً معاً في سنة 579 ( 1083 ) .

<sup>(2)</sup> والحمراء » تقع في العدوة الشرقية من غرناطة يفصلها عن القصبة القديمة نهر (حداره) ولا نتوفر حول التاريخ القديم للحمراء على معلومات كثيرة ، وكل ما نعرف عنها انه ورد ذكرها أول ما ذكر عند الكلام على وقعة سنة 277 في عهد عبد الله الأموي ، وقد يكون بناؤها تم بعيد بناء القصبة القديمة ، وبها كان قصر ابن باديس لكن تاريخها ازداد وضوحاً بظهور بني نصر عام 689 . هذا ويظهر أن القصبة القديمة لم تكن لتحتمل الجيش المتحدث عنه ، ولذلك فإن الاستعانة برواية ابن الأثير مما يوضح المقام فلقد ذكر أن القلعة كانت تحتوي فقط أنصار ابن همشك من الأندلس ، أما المسيحيون - وعددهم الفان - فقد كانوا يعسكرون بظاهر القلعة الحمرا .

ابن الأثير: الكامل في التاريخ المجلد التاسع طبعة القاهرة 1348 ص 78.

Dozy: Recherches page 385,

A . Schaade : Alhambra : Encyclopédie de L'Islam Tome I page 280 - 281

A . Gallego Burin : Grenade 1859 . page 26 .

<sup>(3)</sup> كذا رسم بدون ياء بعد الباء لكن الياء تثبت في كثير من المصادر الأخرى وقد ورد ذكر السبيكة في=

<sup>(1)</sup> انظر صفحة 39 من ابن صاحب الصلاة .

<sup>(2)</sup> انظر صفحة 46 من المؤلف.

<sup>(3)</sup> هكذا في أصل المخطوط وهو الصواب، وقد حرفت الكلمة عند دوكايانكوس (De Cayangos) مكذا في أصل المخطوط وهو الصواب، وقد حرفت الكلمة عند دوكايانكوس (Dozzy : Recherches page 380 - 381 .

<sup>(4)</sup> المُشرَّف بالاسبانية ( Almojarife ) كان هو الذي يتوصل بكل الواجبات والحقوق اللازمة عند الإيراد والإصدار للسلع فهو بمثابة المفتش العام للديوانة ، ومن الممكن ان يكون ابن زيد هذا كانت له هذه الوظيفة على عهد المرابطين ، فإن وزيراً للمالية في أيام تاشفين الصغير كان يحمل اصم أبي محمد الحسين بن زيد .

<sup>(5)</sup>باب الربض : أحد أبواب غرناطة ويقصد دون شك ربض البيازين حيث كانت تقوم سوق البزاة ( Albaicin ) الذي يقع في شمال المدينة في العدوة الغربية منها .

Dozy: 382. Huici: p. 201 - 200.

<sup>(6)</sup> هكذا بياض ، ولعل المؤلف كان ينوي أن يتأكد من اليوم والشهر ليملأ الفراغ الذي تركه ، لكنه لم يتمكن من ذلك ، وقد نقل ابن الخطيب أن ذلك كان في شهر جمادي الأولى لكنه ذكر سنة ستة وخمسين وخمسمائة . الأحاطة ص 309 .

<sup>(7)</sup> القصبة يعني بها القصبة القديمة التي توجد في العدوة الغربية جنـوب ربض البيازين .

A Gallego Burin : Grenade . 1954 P. 124 . Huici : P. 201 - 200

## ذكر حركة أمير المؤمنين

وكان أمير المؤمنين رضي الله عنه قد تحرك من حضرة مراكش [ 53 ] على عادته وطيب نيته للغزو ـ رضي الله عنه ـ وجعل الجنّة مأواه في عام سبعة وخمسين المذكور وعساكره المؤيدة تابعة له فوصله الخبر بغدر غرناطة وهو بوادي كساس (1) على مرحلتين من مدينة رباط الفتح بسلا فأقلقه ذلك ، وتأثر لما هنالك ، فلما وصل رباط الفتح بسلا المذكورة تقدم السيد أبو سعيد بمن كان معه من أصحاب الخاصين به مسرعاً بالسير ليلًا ونهاراً إلى الأندلس لعله يدخل قصبة غرناطة ويفر ابن همشك عن القصبة الحمراء من المدينة بدخوله ، والسيد قد قرر عنده أن ابن همشك إنما هو في جملته البذميمة المشهورة له وإذا ابن مردنيش قد وجه لابن همشك المذكور عسكراً ذميماً من النصارى عليهم العلج الذميم الأقوع حفيد البرهانس (2) لعنهما الله ، في الفي فارس

Provençal: Hes. T.X page 121 - 122.

Ambrosio Huici Miranda, Historia Politica. Page 200 - 201.

(1) وادي كساس: لم يضف دوزي ولا كذلك ويسي شيئاً على ذكر الموادي Wadi - Kesas, Rio ) (1) وادي كساس: لم يضف دوزي ولا كذلك ويسي شيئاً على ذكر الموادي في منتصف الطريق بين الرباط ومراكش كما ورد ذكره في التشوف كذلك ، وهو كما ترى على بعد مرحلتين من الرباط، فبالمقارضة مع المراحل التي ذكرها الأدريسي وابن صاحب الصلاة نجد أن رأس المرحلتين من الرباط هو لجيسل ( Guisser ) فيكون هذا الوادي هو: « وادي التويمي » بالشاوية جنوب مدينة سطات.

الأدريسي ، ننزهمة المشتباق ص 70 . المن ببالإمامية ص 304 ابن عمداري ص 8 . التشوف ص 274 .

Dozy: P. 374

Les Cuides Bleus ( Marco ) 1925 , Carte. Page 112 - 113 page 120 . Huici P. 248 . C . 4

الموازنة لقصبة غرناطة (١) غرناطة وشرع منها في القتال ، وإقامة المنجنية ات لرمي الحجارة على الموحدين في قصبتهم بأعظم الاحتفال ، وعذب من حصل في يده من الموحدين وعبث فيهم ورماهم في كفة المنجنيق ، واستخف بالبخالق في عيثه بالمخلوق ، وهزأ بجهله بكل فريق ، وأمد الله تعالى الموحدين بالقصبة ، وأعانهم وثبتهم بمعونته ونصرته وكانت عندهم الأقوات والآلات فعدوها مع عون الله عدتهم ، وقطعوا الساباط(١٤) المتصلة بينهم وبين القصبة الحمراء حذراً من قتال الأعداء فيه اليهم واستغاثوا بأمير المؤمنين رضي الله عنه ، وبالموحدين الذين بإشبيلية : أبي محمد عبد الله بن أبي حفص بن علي الشهيد ، وشاعت الأخبار ، وسرى الرقاصون بالاستغاثة الليل والنهار .

وأعلامُ نَجْدٍ والسبيكة قد علت وللشفق الأعلى تلوح بُرُوق وقال أبو إسحاق النميري وقد اشتاق الى السبيكة :

لما نزلت من السبيكة صادني ظبيّ وددت لديه ان لم أنزل العجب لظبي صاد ليشاً لم يكن من قبلها متخبطاً في أحبل

هذا وقد نقلت بعض المصادر الإسلامية أن نزول ابن مردنيش كان على الأكمة التي تحمل اسم « كدية مردنيش » ونقل عن الاستاذ ايكيلاز Ecuilaz أن المكان يسمى في بعض الوثائق بكدية ابن سعد ، ويقتصر ابن الأثير على القول بأن ابن مردنيش استقر خارج غرناطة في موضع الشريعة ، ومما أثر عن المصادر المسيحية بعض الأهازيج الشعبية الاسبانية التي تتعلق بهذه الموقعة وتذكر « القصبة » و « الشريعة » .

ابن الأثير: الكامل ، مجلد تاسع صفحة 79 .

ابن الخطيب : الأحاطة ، نشر عبد الله عنان ص 123 - 358 .

Dozy: Recherches, page 381 - 382 - 384 - 385.

(1) يعني بها القصبة القديمة التي تقدم ذكرها والتي تقع في العدوة الغربية من غرناطة .

(2) الساباط هـو ـ على ما يفهم ايكيلاز ـ Eguilaz الـذي يحمل اسم و قنطرة القاضي ، التي كـانت تجمع بين القصبتين الحمراء ، والقديمة ، وقـد ذكر في التـاريخ أن قنطرة القاضي هـذه شيدت حوالي سنة 447 هـ ( 1055 - 1056 ) وأن الفاضي الذي تنسب اليه هو عـلي بن ثوبـة الذي ولي القضاء لباديس بن حبوس ، والذي على يديه كذلك عُمل منبر جامعها . وقد اندثرت معـالم هذه=

القنطرة الآن ، وأكد البحث خطأ الذين ظنوها الأثر الذي يـوجد عـلى مقربـة من الحمام المغـربي
 هناك .

<sup>(2)</sup> حو Alvar Rodriguez حفيد ألفار فانيز Alvar Fanez ، هذا الذي لم تتحدث عنه المصادر المسيحية إلا مرة واحدة فيها يذكر ، وذلك سنة 542 (1147) في تاريخ الفونس السابع ، وقد

<sup>=</sup> عدة أشعار فقد قال أبو الحجاج من شعر يحنَّ فيه لغرناطة :

ورجالة كثيرة . فلما وصل أبو سعيد الى قصر مصمودة (1) وأجاز البحر الزقاق ووصل مالقة (2) استدعى من موضعه الشيخ الحافظ الشهيد أبا محمد عبد الله بن أبي حفص بن الوالي على إشبيلية أن يصله بعسكر إشبيلية وأنظارها أسرع ما يمكنه واستعجله في ذلك بحسب ما ظنه من حال عدوه ، فنهض أبو محمد عبد الله المذكور والتقى بالسيد أبي سعيد ، وتجمعوا بجميعهم وصَمَدُوا الى غرناطة والنصارى أهلكهم الله قد وصلوا قبل ذلك على ما ذكرته فتقدم السيد [ 54 ] بالموحدين والجُنْد الأندلسيين حتى وصل فحص أغرناطة (3) حيث السواقي الجارية بالماء لسقي أرضها في الموضع المعروف

Huici: P. 200

(1) قصر مصمودة هو قصر المجاز لا يبعد عن طنجة ، تقابله جزيرة طريف من الأندلس ، أسسه أمير مصمودة أيام ولاية طارق بن زياد اللبثي بطنجة ، ومنه كان جوازه لجبل طارق عام تسعين ، ومنه غالباً كان يتم عبور الجيش الى الأندلس ، وهو المسمى بالقصر الصغير . دوكما ستري . فرنسا السلسلة الأولى . المجلد الأولى . 174 تعليق3

الأدريسي: نزهة المشتاق طبع ليدن ص 166. المراكشي: ( المعجب) ص 353-367. بوجندار: مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح 1345 هجرية ص 22. أحمد المكناسي خريطة المغرب الأركيولوجية طبع تطوان 1961 ص 20.

Huici : Page 224 - 225

(2) مالَّقة : مدينة على شاطىء البحر جنوب غرناطة . وفيها استدار بها من جميع جهاتها شجرُ التين المنسوب إليها وقد كان تينها يحمل الى مصر والشام والعراق وربما وصل الى الهند وهي من تأسيس الأول وجامعها بالمدينة من خمس بلاطات ، وقد كان لها خمسة أبواب : بابان إلى البحر . . . ومما أنشده القاضي بن حوط الله فيها :

مالَقة حبيتَ يا تِينَها! الفُلك من أجلكِ يا تينَها أَهُى طَبِيبِيَ عَنْ حَبَاقٍ مَهَى الحميري: الروض المعطار ص 177 - 178 :--

(3) فحص غرناطة ( Vega de Granada ) يقصد به السهل الأخضر الـذي تشرف عليه غرناطة .
 الأحاطة ص 105 . 375 : Dozy .

عظيماً ، وخطباً جسيماً ، وثبت الله الموحدين المحصورين في قصبة أغرناطة وفي ضبطها إذ كان هذا الخطب بمرأى منهم من القصبة لأخوانهم بإطلالها على الفحص المذكور وانصرف ابن همشك من هذه الوقيعة مع أصحابه النصارى الى القصبة الحمراء بأغرناطة وأسرى الموحدين بين يديه يقتلهم ويعبث فيهم على مرأى من أخوانهم حسب ما قد ذكرته في تاريخ المريدين قبل .

بمرج الرقاد(1) على نحو أربعة أميال من أغرناطة المذكورة فخرج إليهم

إبراهيم بن همشك بالنصاري وأصحابه ودارت الحرب بينهم في الموضع

المذكور ، وظهر عدد النصاري، وراع الناس مددهم وعددهم بظهور الكمين

عليهم فانهزم الناس بالموضع المذكور وولوا فارين وقطعت بهم عند فرارهم

تلك السواقي فسقطوا فيها بخيلهم، وكانت من أقوى أسباب الانهزام وقتل

واستشهد ذلك اليوم الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي حفص بن على المذكور

وتخلص السيد أبو سعيد ووصل مدينة مالقة ، واستشهد في ذلك اليوم

العصيب كثير من الموحدين رحمهم الله ، ومن الأندلسيين ، وكان هذا الرزء

Huici : 201 نقلاً عن دي لوثينا Seco de Lucena : Notas Sobre ( Al Andalus )

Topnimia Arabigo Granadina 1944 . P. 201

(Suppl. aux dict. ar). Recherches page 376

كانت له مواقف أباد فيها بحياة كثير من الناس لذلك فإن اسمه قد رسخ ولا يعرف ابناؤه وحفدته إلا به . . وهو معروف في المصادر الإسلامية باقرع بل ان القرطاس لم يدعه إلا بلقبه هذا .
 ابن أبي زرع : القرطاس ، طبعة سلا . ص 155 جزء ثاني .

<sup>(1)</sup>كان هذا الاسم يطلق على موضع بظاهر غرناطة على بعد بضعة كيلو مترات من قرية الطرف ( Atarfe ) في سفح جبل البيرة ( Sierra de Elvira ) على مقربة من نهر شنيل ، ومقابلها الحديث هو ( Majorrocal ) أو ( Merrojal ) . البيدق 126 . الحلة السيراء 230 . الإحاطة في أخبار غرناطة ص 309 نشر عبد الله عنان تعليق رقم 5 . أعمال الأعلام ص 261 .

<sup>(2)</sup> صريح كما ترى في ان لابن صاحب الصلاة كتاباً متقدماً أسماه (تاريخ المريدين) وعندما كان دوزي يترجم هذه القطعة من الكتاب لم يكن قد وقف بعد على ما أوردته الحلة السيراء حول كتاب تاريخ المريدين، هذا الكتاب الذي نشره كها هو معلوم، ولذلك فقد اكتفى بالإحالة على كتابه: